



# التوحيدوالفقه

الجزء الأول - الجزء الثاني

الجزء الثالث

#### جُقُوقُ الطّبع مِجَعُوطَانًا

رقم الإيداع: ٢٠٠٩/٩٣٧٤

الطبعة: الأولى

التاريخ: ١٤٣٧هـ-٢٠١٦م



المَكَنَّةُ أَلْمُ الْمِلْمِيَةِ السَّلَفِيَةِ المَكَانِبِةِ السَّلَفِيةِ المَكَانِبِةِ السَّلَفِيةِ



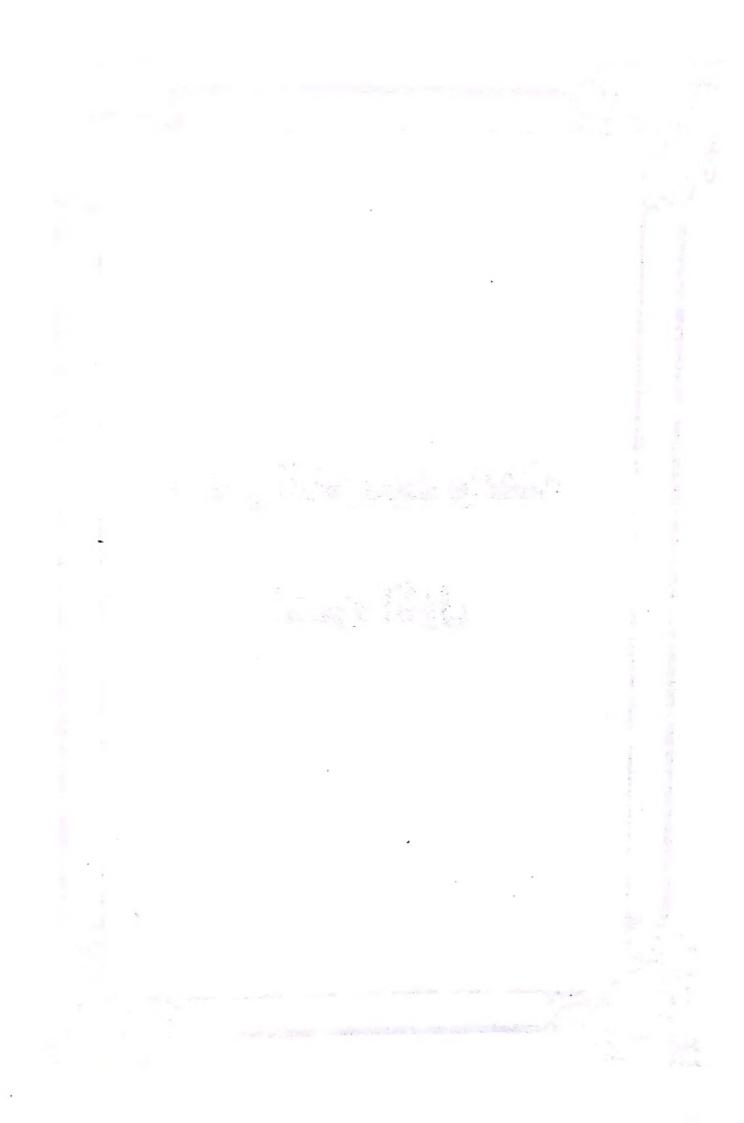



#### بِسْ إِللَّهِ ٱلرَّحِيْرِ

#### س: مَنْ رَبُّك؟

ج: رَبِّي اللهُ الَّذِي خَلَقَنِي وَرَبَّانِي بِنِعَمِهِ.

### س: بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ رَبَّكَ؟

ج: أَعْرِفُ رَبِّي بِعَلَامَاتٍ كَثِيرَةٍ مِنْهَا: اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ وَالنَّهَارُ

## س: مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَالشَّمْسَ وَالْقَمَر؟

ج: اللهُ هُوَ الَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ الَّتِي نَمْشِي عَلَيْهَا. وَخَلَقَ السَّمَاءَ الَّتِي فِيهَا الشَّمْسُ وَخَلَقَ الْقَمَرَ

وَالنَّجُومَ الَّتِي فِي السَّمَاءِ وَخَلَقَ النَّاسَ وَالْجِبَالَ وَالْجِبَالَ وَالْجِبَالَ وَالْأَشْجَارَ وَكُلَّ شَيْءٍ، وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ وَيُرْزُقُ عِبَادَهُ وَيُعَافِيهِمْ وَيَسْتَحِقُّ أَنْ يُعْبَدَ وَحْدَهُ.

#### س: مَا دِينُكَ؟

ج: دِينِي الْإِسْلَامُ.

#### س: مَا هُوَ الْإِسْلَامُ؟

ج: هُوَ تَوْحِيدُ اللهِ وَطَاعَةُ اللهِ وَتَرْكُ مُخَالَفَةِ أَمْرِ اللهِ. وَأَسَاسُ الْإِسْلَامِ شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ. وَالصَّلَاةُ رُكْنٌ مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَام.

#### س: مَنْ هُوَ الرَّسُولُ؟

ج: الرَّسُولُ هُوَ النَّبِيُّ عَلَيْكِةً مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ، أَرْسَلَهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ النَّاسِ يُعَلِّمُهُمُ الْإِسْلامَ وَيَدْعُوهُمْ إِلَىٰ عِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ. وَلَا يَصِيرُ الْإِنْسَانُ مُسْلِمًا حَتَىٰ يُصَدِّقَ بِالرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِةً وَيُحِبَّهُ.

بالرَّسُولِ مُحَمَّدٍ عَلَيْكِةً وَيُحِبَّهُ.





#### بِسْ مِلْكُمْ اللَّهُ الرَّحْلِ الرَّحِيمِ

س: مَاذَا يَجِبُ عَلَيْكَ أَنْ تَعْمَلَهُ قَبْلَ الصَّلَاةِ؟

ج: يَجِبُ عَلَيَّ أَنْ أَتَطَهَّرَ وَأُزِيلَ الْخَارِجَ مِنَ السَّبِيلَيْنِ بِي الْمَاءِ ثُمَّ أَتَوَضَّا لِأَقِفَ أَمَامَ رَبِّي طَاهِرًا وَنَظِيفًا. بِالْمَاءِ ثُمَّ أَتَوَضَّا لِأَقِفَ أَمَامَ رَبِّي طَاهِرًا وَنَظِيفًا.

#### «الْـوُضُـوءُ»

س: كَيْفَ تَتَوَضَّأُ؟

ج: ١- أُحْضِرُ الْمَاءَ وَأَقُولُ: بِسْمِ اللهِ.
وَأَغْسِلُ كَفِّي قَبْلَ إِدْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ.
وَأَغْسِلُ كَفِّي قَبْلَ إِدْ خَالِهِمَا فِي الْإِنَاءِ.
٢- أَتَمَضْمَضُ وَأَسْتَنْشِقُ. وَأَغْسِلُ وَجْهِي.

٣- أَغْسِلُ يَدَيَّ إِلَىٰ الْمِرْ فَقَيْنِ.

٤ - أَمْسَحُ رَأْسِي مَعَ أُذْنَيَ.

٥- أَغْسِلُ رِجْلَيَّ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

#### «الصّلاة»

### س: تَوَضَّأْنَا فَكَيْفَ نُصَلِّي؟

ج: ١ - نَذْهَبُ إِلَىٰ الْمَسْجِدِ وَنَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَنْكَبِّرُ.

٧ - نَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ، وَبَعْدَهَا نَقْرَأُ مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.

٣- نْكَبِّرُ وَنَرْكَعُ، وَنَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْعُظِيم».

٤ - نَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَنَقُولُ: «سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ».

٥- نُكَبِّرُ وَنَسْجُدُ وَنَقُولُ فِي السُّجُودِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ اللَّحُودِ: «سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ».

٢- أَكُبِّرُ وَنَجْلِسُ وَنَقُولُ فِي الْجُلُوسِ: «رَبِّ اغْفِرْ لِي».
 ٧- أَكُبِّرُ وَنَسْجُدُ ثَانِيَةً وَنَقُولُ فِي السُّجُودِ:
 (سُبْحَانَ رَبِّى الْأَعْلَىٰ».

٨- نُكَبِّرُ وَنَقِفُ «وَهَذِهِ رَكْعَةٌ».

س: هَلْ نَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَمَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَى؟ ج: نَعَمْ، وَلَكِنْ فِي نِهَايَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ ج: نَعَمْ، وَلَكِنْ فِي نِهَايَةِ الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ نَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الثَّانِيَةِ الْأَوَّلِ.

## «التَّشَهُ لُو الأَوَّلُ»

س: مَا هُوَ التَّشَهُّدُ الْأُوَّلُ؟

ج: هُوَ «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا عَلَيْنَا عَلَيْنَا وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ وَيَعْبَادِ اللهِ النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَركَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَيْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَعَلَيْ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ، وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ».

## «الصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ»

### س: مَاذَا يُزَادُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ؟

ج: بَعْدَ قِرَاءَةِ التَّشَهُّدِ نَقْرَأُ الصَّلَاةَ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْ النَّبِيِّ عَلَيْ الصَّلَاةَ عَلَىٰ اللَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَّا صَلَّنْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

### «الصَّلُواتُ الْمَفْرُوضَةُ»

س: مَا هِيَ الصَّلَواتُ الْمَفْرُوضَةُ؟ وَكَمْ عَدَدُ رَكَعَاتِهَا؟
 ج: الصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسٌ:

الْأُولَىٰ: صَلَاةُ الْفَجْرِ وَهِيَ رَكْعَتَانِ.

التَّانِيَةُ: صَلَاةُ الظُّهْرِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

الثَّالِثَةُ: صَلَاةُ الْعَصْرِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

الرَّابِعَةُ: صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَهِي ثَلَاثَةُ رَكَعَاتٍ.

الْخَامِسَةُ: صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَهِيَ أَرْبَعُ رَكَعَاتٍ.

«مُبْطِلاتُ الصَّلاة»

س: مَاذَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؟

ج: يُبْطِلُ الصَّلَاةَ:

- الْأَكْلُ.
- وَالشَّرْبُ.
  - وَالْكَلَامُ.
- وَالضَّحِكُ.

انْتَهَى وَصَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

必參參參必





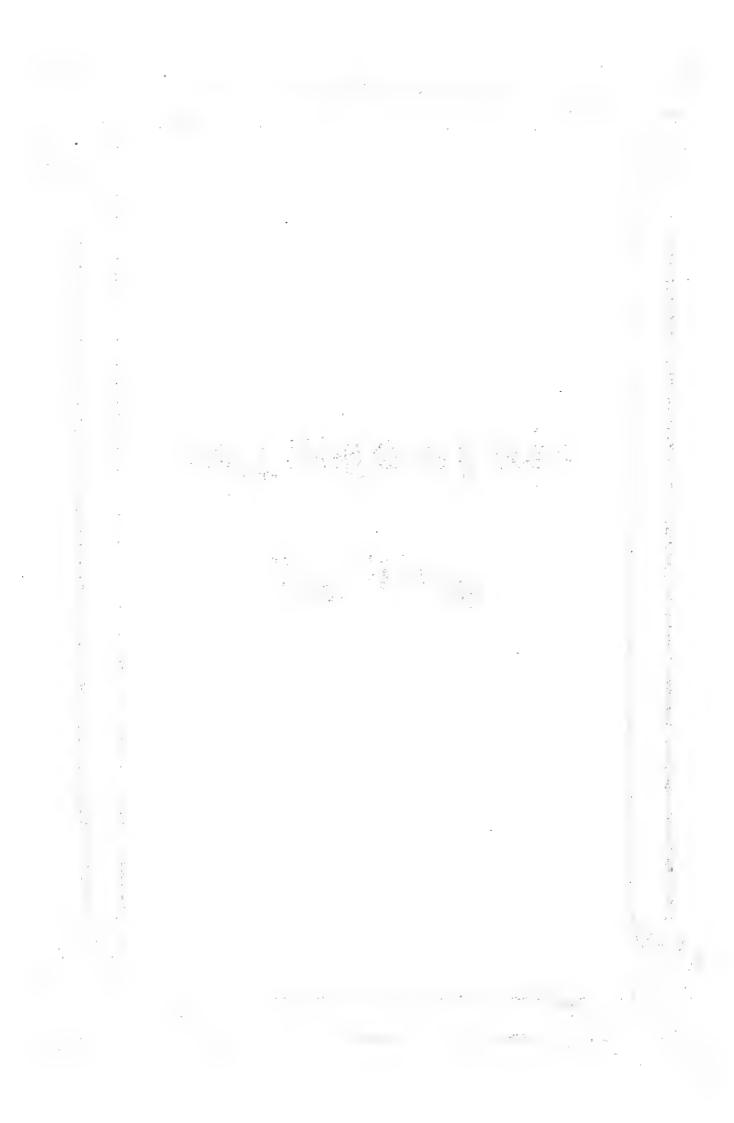





#### بِسْ مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَرِ اللَّهِ الرَّحْمَرِ الرَّحِيمِ

#### «الأصول الثلاثة»

الْأُصُولُ الثَّلَاثَةُ الَّتِي يَجِبُ عَلَى الْإِنْسَانِ مَعْرِفَتُهَا وَالْعُمَلُ بِهَا هِيَ:

أَوَّلا: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ رَبَّهُ وَهُوَ اللهُ الَّذِي أَوْجَدَهُ مِنَ الْعَدَم وَرَبَّاهُ بِالنِّعَم.

وَأَنَّ الرَّبَّ - شُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ - هُوَ خَالِقُ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ وَالشَّمْسِ وَالْقَمَرِ وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْمَطَرَ وَيُنْبِتُ الزَّرْعَ وَيَرْزُقُ عِبَادَهُ.

فَهُوَ الَّذِي يَسْتَحِقُّ الْعِبَادَةَ دُونَ سِوَاهُ.

قَالَ اللهُ تَعَالَىٰ: ﴿إِنَّ رَبِّكُمُ اللهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَاشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ وَالْأَرْضَ فِي سِسَتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَاشِ يُغْشِى الَّيْلَ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَخِيثًا وَالشَّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنَّجُومَ مُسَخَّرَتٍ بِأَمْرِهِ أَلَا لَهُ الْخَلُقُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّهُ وَالْأَمْنُ تَبَارَكَ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَالنَّعُونَ الْأَعْرَافِ].

تَانِيًا: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ دِينَهُ وَهُوَ الْإِسْلَامُ، وَمَعْنَاهُ:

الإستِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ، وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإِنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْخُلُوصُ مِنَ الشَّرْكِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَهِ وَالْخُلُوصُ مِنَ الشَّرْكِ، قَالَ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ ٱلدِّينَ عِندَاللَهِ اللَّهُ اللَّقْقَالَ اللَّهُ الللَّلْمُ اللَّهُ الللللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ا

تَالِقًا: مَعْرِفَةُ الْعَبْدِ نَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْهِ وَهُوَ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ بْنِ هَاشِمٍ وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقَاشِمٌ مِنَ الْعَرَبِ وَهُوَ آخِرُ الْأَنْبِيَاءِ وَأَفْضَلُهُمْ.

### «الْعِبَادَةُ»

الْعِبَادَةُ كُلُّ مَا يُحِبُّهُ اللهُ وَيَرْضَاهُ مِنَ الْقَوْلِ وَالْعَمَلِ كَالصَّلَاةِ وَالْتَّمَا وَالْعَمَلِ كَالصَّلَاةِ وَالنَّكَاةِ وَالصَّوْمِ وَالْحَجِّ وَالدُّعَاءِ.

### «مَرَاتِبُ الدِّينِ»

مَرَاتِبُ الدِّينِ ثَلَاثُ:

يمَانُ. ٣- الْإِحْسَانُ.

١ - الْإِسْلَامُ. ٢ - الْإِيمَانُ.

### ١- الإسلام:

هُوَ الْإسْتِسْلَامُ للهِ بِالتَّوْحِيدِ وَالْإنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْإنْقِيَادُ لَهُ بِالطَّاعَةِ وَالْخُلُوصُ مِنَ الشَّرْكِ.

#### أَرْكَانُ الإسلام:

أَرْكَانُ الْإِسْلَامِ خَمْسَةٌ:

الْأُوَّلُ: شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحُمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

الثَّانِي: إِقَامُ الصَّلَاةِ.

الثَّالِثُ: إِيتَاءُ الزَّكَاةِ.

الرَّابِعُ: صَوْمُ رَمَضَانَ.

الْخَامِسُ: حَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ لِمَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وَمَعْنَىٰ لا إِلَهُ إِلاَ اللهُ: لا مَعْبُودَ بِحَقِّ إِلاّ اللهُ.

وَمَعْنَىٰ أَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ: طَاعَتُهُ فِيمَا أَمَرَ وَاجْتِنَابُ مَا نَهَىٰ عَنْهُ وَزَجَرَ، وَأَنْ لَا يُعْبَدَ اللهُ إِلَّا بِمَا شَرَعَ.

#### ٢- الإيمَانُ:

هُوَ أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ ۗ الْآخِرِ، وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

#### ٣- الإحْسَانُ:

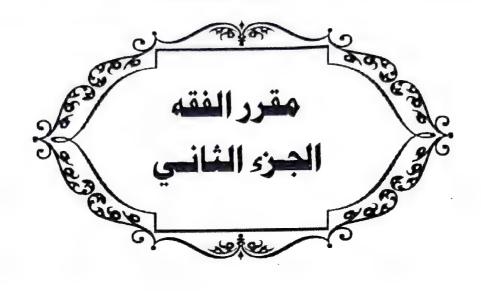

بِسْ مِلْ اللَّهُ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرَّحْمَٰ الرّ

### «الاسْتِنْجَاءُ وَالاسْتِجْمَارُ»

س: مَا الْإِسْتِنْجَاءُ؟

ج: الإسْتِنْجَاءُ إِزَالَةُ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ بِالْمَاءِ.

س: مَا الْإِسْتِجْمَارُ؟

ج: الإسْتِجْمَارُ إِزَالَةُ الْخَارِجِ مِنَ السَّبِيلَيْنِ بِالْأَحْجَارِ أَوْ بِكُلِّ طَاهِرٍ مُبَاحٍ.

وَالْإِسْتِجْمَارُ يُجْزِئُ عَنْ الْإِسْتِنْجَاءِ بِالْمَاءِ.

### «صِفَةُ الْوُضُوءِ»

### س: كَيْفَ يَتَوَضَّأُ الْمُسْلِمُ؟

ج: يُحْضِرُ الْمَاءَ وَيَقُولُ: بِسْمِ اللهِ، وَيَغْسِلُ كَفَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ كَفَيْهِ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ، ثُمَّ يَغْسِلُ وَجْهَهُ مَعَ أُذْنَيْهِ، ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ أُذْنَيْهِ، ثُمَّ يَعْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَىٰ الْمَوْفَقَيْنِ ثُمَّ يَمْسَحُ رَأْسَهُ مَعَ أُذْنَيْهِ، ثُمَّ يَعْسِلُ رِجْلَيْهِ إِلَىٰ الْكَعْبَيْنِ.

س: مَا الْأَشْيَاءُ الَّتِي يَنْتَقِضُ بِهَا الْوُضُوءُ؟

ج: لِلْوُضُوءِ نَوَاقِضُ مِنْهَا:

١ - الْبَوْلُ

٢- الْغَائِطُ

٣- النَّوْمُ

٤ - أَكُلُ لَحْمِ الْإِبِلِ.

فَمَتَىٰ حَصَلَ لِأَحَدِنَا شَيءٌ مِنْهَا فَإِنَّهُ يَنْتَقِضُ وُضُوءُهُ.

## « الصَّلاةُ وَكَيْفِيَّتُهَا »

س: لَقَدْ عَرَفْتَ الْوُضُوءَ وَمَا يَنْقُضُهُ فَهَلْ تَعْرِفُ الصَّلَاةَ
 وَكَيْفِيَّتَهَا؟

ج: أَعْرِفُ أَنَّ الصَّلَاةَ هِيَ الرُّكْنُ الثَّانِي مِنْ أَرْكَانِ الْإِسْلَامِ. وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسٌ فِي كُلِّ الْإِسْلَامِ. وَالصَّلَوَاتُ الْمَفْرُوضَةُ خَمْسٌ فِي كُلِّ يَوْم وَلَيْلَةٍ هِيَ:

١ - صَلَاةُ الْفَجْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا اثْنَتَانِ.

٧ - صَلَاةُ الظُّهْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا أَرْبَعٌ.

٣- صَلَاةُ الْعَصْرِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا أَرْبَعٌ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ.

٤ - صَلَاةُ الْمَغْرِبِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا ثَلَاثٌ.

٥- صَلَاةُ الْعِشَاءِ وَعَدَدُ رَكَعَاتِهَا أَرْبَعٌ كَصَلَاتِي الظُّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِلَّا أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْمَغْرِبِ الطَّهْرِ وَالْعَصْرِ، إِلَّا أَنَّ صَلَاةَ الْفَجْرِ وَصَلَاةَ الْمَغْرِبِ وَصَلَاةَ الْعِشَاءِ يَجْهَرُ الْإِمَامُ فِيهِمْ بِالْقِرَاءَةِ.

#### الله و كَيْفِيَّةُ الصَّلَاةِ:

- نَذْهَبُ إِلَىٰ مَكَانٍ طَاهِرٍ وَنَسْتَقْبِلُ الْقِبْلَةَ وَنُكَبِّرُ تَكْبِيرَةَ الْإِحْرَام.
  - ثُمَّ نَقْرَأُ الْفَاتِحَةَ بَعْدَهَا مَا تَيسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ.
- ثُمَّ نُكَبِّرُ وَنَرْكَعُ وَنَقُولُ فِي الرُّكُوعِ: سُبْحَانَ رَبِّي الْعُظِيمِ ثَلَاثُ مَرَّاتٍ.
- ثُمَّ نَرْفَعُ مِنَ الرُّكُوعِ وَيَقُولُ الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ: سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَيَقُولُ الْمَأْمُومُ: رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ.
- ثُمَّ نُكَبِّرُ وَنَسْجُدُ وَنَقُولُ فِي السُّجُودِ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
  - ثُمَّ نُكَبِّرُ وَنَجْلِسُ وَنَقُولُ فِي الْجُلُوسِ: رَبِّ اغْفِرْ لِي.
- ثُمَّ نُكَبِّرُ وَنَسْجُدُ ثَانِيَةً وَنَقُولُ: سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ.
  - ثُمَّ نُكَبِّرُ وَنَقِفُ. (وَقَدْ تَمَّتْ هَذِهِ رَكْعَةً).

س: هَلْ نَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيَةِ مِثْلَ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّكُعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّلْعُقِلُ فِي الرَّانِيةِ مِثْلُ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّانِيةِ مِثْلُ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّلْعُقِلْمُ اللَّهُ فِي الرَّانِيةِ مِثْلُ مَا أَنْ اللَّانِيقِ مِنْ الرَّانِيةِ مِنْ الرَّانِيةِ مِنْ الرَّانِيقِيقِ مِنْ الرَّانِيقِ مِنْ الرَّانِيقِ فَعَلْنَاهُ فِي الرَّانِيقِ فِي الرَّانِيقِ فَيْعَلَى إِنْ إِلْمُ لَكُونِ المَّانِيقِ مِنْ المَانِيقِ مِنْ المِنْ الرَّانِيقِ المَانِيقِ مِنْ المَانِيقِ مِنْ الْمُنْ اللَّعَلَيْنَاهُ وَلِي الرَّانِيقِ فَي الرَّانِيقِ لَلْمُعِلَى المَانِيقِ مِنْ المُنْ المَانِيقُ مِنْ المِنْ المُنْ المُعْلِيقِ المِنْ المَانِيقِ مِنْ المِنْ المَانِيقِ مِنْ المِنْ المُنْفِيقِ فَي المَانِيقِ المَانِيقِ مِنْ المِنْ المِنْ المَانِيقِ المَانِيقِ مِنْ المَانِيقِ مِنْ المَانِيقِ مِنْ المُنْ الْمِنْ الْمُنْ أَلْمُ الْمُنْ الْم

ج: نَفْعَلُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ مِثْلَ مَا فَعَلْنَاهُ فِي الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ الْأُولَىٰ، وَلَكِنْ بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ الرَّكْعَةِ الثَّانِيةِ نَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأُولِ فِي صَلَاةِ الظُّهْرِ وَصَلَاةِ الْعُشْءِ وَصَلَاةِ الْعُشْءِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَنْهَضُ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْمَعْرِبِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَنْهَضُ الْعَصْرِ وَصَلَاةِ الْمَعْرِبِ وَصَلَاةِ الْعِشَاءِ، ثُمَّ نَنْهَضُ لِإِكْمَالِ الصَّلَاةِ . وَفِي نِهَايَةِ الرَّكْعَةِ الْأَخِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ نَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ثُمَّ نُسَلِّمُ (۱).

الصَّلَاةِ نَجْلِسُ لِلتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ ثُمَّ نُسَلِّمُ (۱).

### «دُعَاءُ الاسْتِفْتَاح»

س: هَلْ تَعْرِفُ دُعَاءَ الْاسْتِفْتَاحِ؟ وَأَيْنَ مَوْضِعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ؟ ج: دُعَاءُ الْاسْتِفْتَاحِ هُوَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، ج: دُعَاءُ الْاسْتِفْتَاحِ هُوَ: «سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ، وَيُقَالُ وَتَبَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». وَيُقَالُ هَزَارَكَ اسْمُكَ وَتَعَالَىٰ جَدُّكَ وَلَا إِلَهَ غَيْرُكَ». وَيُقَالُ هَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ هَذَا الدُّعَاءُ بَعْدَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ وَقَبْلَ قِرَاءَةِ الْفَاتِحَةِ

<sup>(</sup>١) يجب على المدرس أن يصلي عمليًّا أمام تلاميذه ويطالبهم بتأدية الصلاة عمليًّا.

فِي الرَّكْعَةِ الْأُولَىٰ مِنَ الصَّلَاةِ.

## «التَّشَهُّدُ وَالصَّلاةُ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى النَّبِيِّ عَلَى

س: مَا التَّشَهُّدُ؟ وَأَيْنَ مَوْضِعُهُ مِنَ الصَّلَاةِ؟

ج: التَّشَهُّدُ هُوَ: «التَّحِيَّاتُ للهِ وَالصَّلَوَاتُ وَالطَّيِّبَاتُ، السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيُّهَا النَّبِيُّ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُهُ، السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا السَّلَامُ عَلَيْنَا وَعَلَىٰ عِبَادِ اللهِ الصَّالِحِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَا اللهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ». وَيُقَالُ هَذَا الدُّعَاءُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَوَّلِ وَالتَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ.

س: عَرَفْتَ التَّشَهُّدَ، فَهَلْ تَعْرِفُ الصَّلَاةَ عَلَى النَّبِيِّ ﷺ وَمَا مَوْضِعُهَا مِنَ الصَّلَاةِ؟

ج: الصَلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَىٰ النَّهُمَّ صَلِّ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَىٰ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ، وَبَارِكُ عَلَىٰ



مُحَمَّدٍ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ وَعَلَىٰ آلِ إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ».

وَيُقَالُ هَذَا الدُّعَاءُ فِي التَّشَهُّدِ الْأَخِيرِ فِي كُلِّ صَلَاةٍ.

«مُبْطِلاتُ الصَّلاةِ»

س: مَاذَا يُبْطِلُ الصَّلَاةَ؟

ج: يُبْطِلُ الصَّلَاةَ أَشْيَاءُ مِنْهَا: الْأَكْلُ وَالشُّرْبُ وَالْكَلَامُ وَالضَّحِكُ وَالْحَرَكَةُ الْكَثِيرَةُ.

必需需能

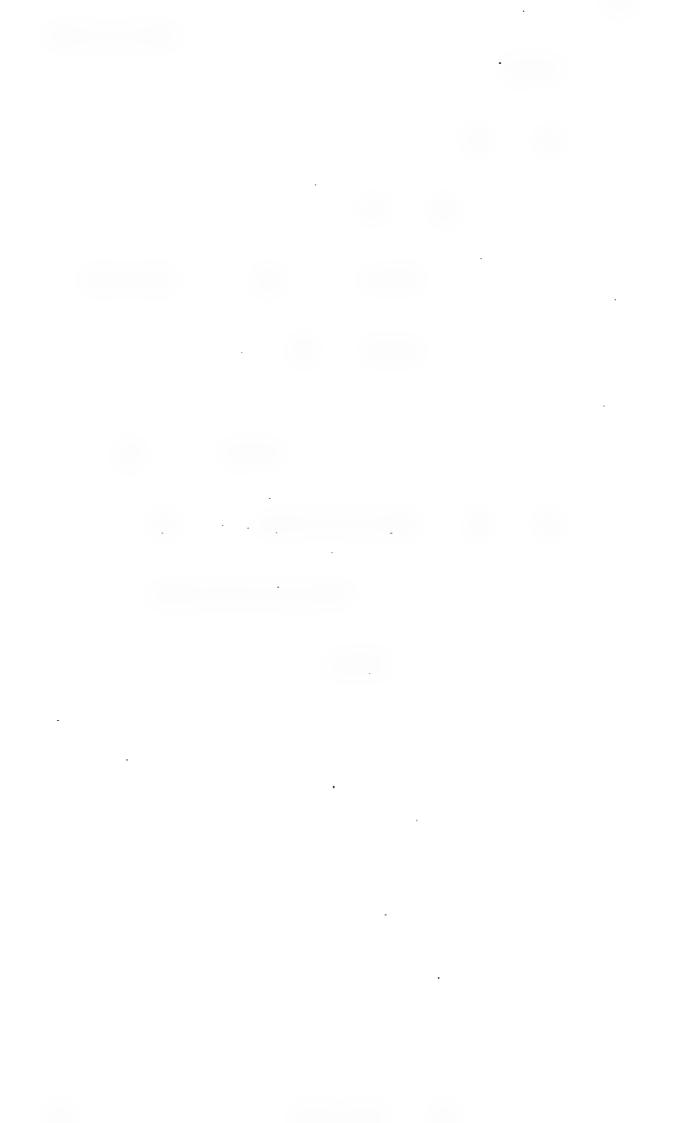



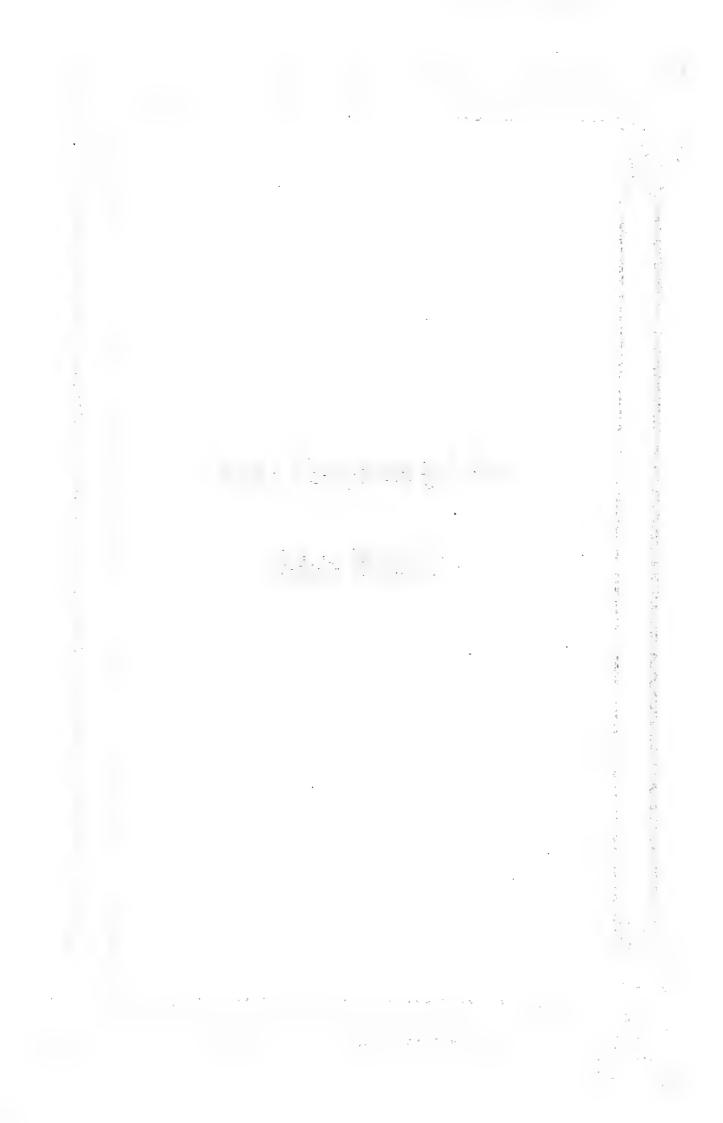



#### بِسْ مِلْ اللَّهِ الرَّحْمُ وَالرَّحِيمِ

رسالة مختارة من رسائل الشيخ محمد بن عبد الوهاب في تلقين أصول العقيدة.

## «مَعْرِفَةُ الرَّبِّ»:

إِنَّ الْوَاجِبَ عَلَىٰ الْمُسْلِمِ أَنْ يَعْرِفَ رَبَّهُ وَمَعْبُودَهُ كَمَا يَعْرِفُ رَبَّهُ وَمَعْبُودَهُ كَمَا يَعْرِفُ دِينَهُ وَنَبِيَّهُ مُحَمَّدًا عَلَيْ لِيَكُونَ بِذَلِكَ مُسْلِمًا وَمُؤْمِنًا حَقَّ الْإِيمَانِ. وَلَنْ يَحْصُلَ لَهُ ذَلِكَ إِلَا بِمَعْرِفَةِ مَا يَأْتِي:

#### أولاً: معرفة الرب:

- فَإِذَا قِيلَ لَكَ مَنْ رَبُّك؟ فَقُلْ رَبِّيَ اللهُ.

- مَا مَعْنَى الرَّبِّ؟

مَعْنَاهُ الْمَعْبُودُ الْمَالِكُ الْمُتَصَرِّفُ.

- مَا أَكْبَرُ مَا نَرَى مِنْ مَخْلُوقَاتِهِ؟

السَّمَوَاتُ وَالْأَرْضُ.

- بِأَيِّ شَيْءٍ تَعْرِفُ رَبَّك؟ أَعْرِفُهُ بِآيَاتِهِ وَمَخْلُوقَاتِهِ.

- مَا أَعْظَمُ مَا تَرَى مِنْ آيَاتِ اللهِ؟

اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ. وَالدَّلِيلُ عَلَىٰ ذَلِكَ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ إِنَّ رَبَّكُمُ اللَّهُ الَّذِى خَلَقَ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَوَتِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَوَةِ وَالْأَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَوَةِ مَا لَاَرْضَ فِي سِتَةِ السَّمَوَةِ مَا لَاَنْهَارَ يَطْلُبُهُ وَعَيْثًا ﴾ أيتَامِ ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرَّشِ يُغْشِى اليَّلُ النَّهَارَ يَطْلُبُهُ وَعِيثًا ﴾

[الأعراف: ٥٤].

#### - مَا مَعْنَى اللهِ؟

مَعْنَاهُ ذُو الْأَلُوهِيَّةِ وَالْعُبُودِيَّةِ عَلَىٰ خَلْقِهِ أَجْمَعِينَ.

#### - لِأَيِّ شَيْءٍ خَلَقَكَ اللهُ؟

خَلَقَنِي لِعِبَادَتِهِ.

#### - مَا عِبَادَتُهُ؟

عِبَادَتُهُ تَوْحِيدُهُ وَطَاعَتُهُ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِحُنَهُ وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا خَلَقْتُ أَلِحِنَهُ وَالدَّارِيات].

### - مَا أُوَّلُ شَيْءٍ فَرَضَهُ اللهُ عَلَيْك؟

#### - مَا الْعُرْوَةُ الْوُثْقَى؟

هِيَ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ. وَمَعْنَىٰ (لَا إِلَهَ): نَفْيِّ، وَ (إِلَّا اللهُ): إِنْهَانُ. إِنْهَانُ. إِنْبَاتُ.

## - أَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ نَافٍ وَأَيُّ شَيْءٍ أَنْتَ مُثْبِتُ؟

نَافٍ جَمِيعَ مَا يُعْبَدُ مِنْ دُونِ اللهِ، وَمُثْبِتُ الْعِبَادَةَ للهِ وَحْدَهُ. «تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ»:

## - مَا الْفَرْقُ بَيْنَ تَوْجِيدِ الرُّبُوبِيَّةِ وَتَوْجِيدِ الْأُلُوهِيَّةِ؟

تَوْحِيدُ الرُّبُوبِيَّةِ هُوَ فِعْلُ الرَّبِّ مِثْلُ الْخَلْقِ وَالرِّزْقِ وَالْإِحْيَاءِ وَالْإِمَاتَةِ وَإِنْزَالِ الْمَطَرِ.

وَتَوْحِيدُ الْأَلُوهِيَّةِ فِعْلُ الْعَبْدِ مِثْلُ الدُّعَاءِ وَالْخَوْفِ وَالْخَوْفِ وَالرَّجَاءِ وَالتَّوَكُّلِ وَالِاسْتِغَاثَةِ، وَغَيْرِ ذَلِكَ مِنْ أَنْوَاعِ الْعِبَادَةِ.

## « مَعْرِفَةُ النَّبِيِّ عَلَيْهُ »:

- إِذَا قِيلَ لَكَ: مَنْ نَبِيُّك؟

فَقُلْ: مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَلِبِ بْنِ هَاشِم وَهَاشِمٌ مِنْ قُرَيْشٍ وَقُرَيْشٌ مِنَ الْعَرَبِ، وَالْعَرَبُ مِنْ ذُرِّيَّةِ إِسْمَاعِيلَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلِ -عَلَيْهِمَا السَّلَامُ-.

- هَلْ هُوَ مَيِّتُ أَمْ حَيُّ؟

مَيِّتٌ، وَدِينُهُ بَاقٍ إِلَىٰ يَوْمِ الْقِيَامَةِ.

- هَلِ النَّاسُ إِذَا مَاتُوا يُبْعَثُونَ؟

نَعَمْ، وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا خَلَقْنَكُمْ وَفِيهَا نُعِيدُكُمْ وَمِنْهَا نُخْرِجُكُمْ تَارَةً أُخْرَىٰ ﴿ اللَّهِ ].

وَالَّذِي يُنْكِرُ الْبَعْثَ كَافِرْ. وَالدَّلِيلُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ زَعَمَ اللَّهِ مِنْكُرُ الْبَعْثُ اللَّهِ مَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مَا كَانَا اللَّهُ عَنْكَ أَمْ اللَّهُ مَا كَانَا اللَّهُ عَنْكَ أَمْ اللَّهِ مَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهِ مِلْكُونَ أَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مِلْكُونَ أَلَا اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا عَمِلْتُمْ وَذَلِكَ عَلَى اللَّهُ مِلْكُونَ أَوْلُكُ عَلَى اللَّهُ مِلْكُونَ أَوْلُولُ عَلَى اللَّهُ عَلَ

## «مَعْرِفَةُ الدِّينِ»:

- إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا دِينُكَ؟

فَقُلْ: دِينِيَ الْإِسْلَامُ، وَأَصْلُ الدِّينِ وَقَاعِدَتُهُ أَمْرَانِ: الْأَوَّلُ: الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالدَّعْوَةُ الْأَوَّلُ: الْأَمْرُ بِعِبَادَةِ اللهِ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَالدَّعْوَةُ

إِلَيْهِ وَالتَّحَبِيبُ فِيهِ وَتَكُفِيرُ مَنْ تَرَكَهُ. وَالثَّانِي: الْإِنْذَارُ عَنِ الشِّرْكِ فِي عَبَادَةِ اللهِ وَالتَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ وَالْمُعَادَاةُ فِيهِ الشِّرْكِ فِي خَبَادَةِ اللهِ وَالتَّغْلِيظُ فِي ذَلِكَ وَالْمُعَادَاةُ فِيهِ وَتَكُفِيرُ مَنْ فَعَلَهُ.

### وَالْإِسْلَامُ مَبْنِيٌ عَلَىٰ خَمْسَةِ أَرْكَانٍ:

١ - شَهَادَةُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللهُ وَأَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ.

٢- إِقَامُ الصَّلَاةِ.

٣- إِيتَاءُ الزَّكَاةِ.

٤ - صَوْمُ رَمَضَانَ.

٥- حَجُّ بَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ مَعَ الْإِسْتِطَاعَةِ.

وَدَلِيلُ شَهَادَةِ أَلَّا إِلَهَ إِلَّا اللهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا اللهُ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لَا إِللهَ إِلَّا هُوَ أَنْهُ لَا إِللهَ إِلَا هُو أَنْهُ لَا إِللهَ إِلَا هُو أَنْهُ لَا إِللهَ إِلَا هُو أَنْهُ لَا إِللهَ إِللهَ إِلَا هُو اللهَ إِللهَ إِللهُ إِلهُ إِللهُ أَلَّهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ أَلْهُ إِلللهُ أَلْكُوا أَللهُ أَلْهُ إِلللهُ أَلْهُ إِللهُ أَلْهُ إِللهُ أَلْهُ إِلللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ إِلْهُ إِللهُ إِللهُ إِللهُ

وَدَلِيلُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللهِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ مَّا كَانَ مُحَمَّدُ أَبًا أَخَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَ نَ ﴾ مُحَمَّدُ أَبًا أَحَدِ مِن رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولَ ٱللهِ وَخَاتَمَ ٱلنَّبِيَ نَ ﴾ [الأحزاب: ٤٠].

وَدَلِيلُ الصَّلَاةِ وَالزَّكَاةِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَاةِ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرَّكَوٰةَ ﴾ لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُغْلِصِينَ لَهُ الدِينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَوٰةَ وَيُؤْتُوا الرَّكُوةَ ﴾ [البينة: ٥].

وَدَلِيلُ الصَّوْمِ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ يَتَأَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا كُنِبَ عَلَى اللَّذِينَ مَا مَنُوا كُنِبَ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنَقُونَ ﴿ مَن قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ تَنْقُونَ ﴿ مَن اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا أَنْ اللَّهُ اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مِن قَبِلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّكُمْ اللَّهُ مِن قَبْلِكُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مِن قَبْلِكُمْ لَعَلَّكُمْ لَعَلَّا عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهِ مَا اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلِكُ مِن قَبْلِكُ مِن قَبْلِكُ مِن قَبْلِكُ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلِكُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ مَا كُنِبَ عَلَى اللَّهُ مِن قَبْلِكُمْ اللَّهُ مِن قَبْلِكُ مَا كُنُونَ عَلَيْ اللَّهُ مِن قَبْلِكُ مَا كُنُونَ عَلَيْكُ عَلَى اللَّهُ مَا كُنُونَ عَلَى اللَّهُ مَا كُنُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ عَلَيْكُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُونَ عَلَيْكُ مَا كُنُونَ عَلَيْكُمُ مُنْ اللَّهُ مِن عَلَيْ عَلَيْكُمْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُ عَلَيْكُمُ مَا كُنُونَ عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا عَلَيْكُمُ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالِهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ أَنْ أَلَالِمُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنَا أَلْمُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ ا

وَدَلِيلُ الْحَجِّ قَوْلُهُ تَعَالَىٰ: ﴿ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ السَّطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا ﴾ [آل عمران: ٩٧].

### - إِذَا قِيلَ لَكَ: كُمْ أَرْكَانُ الْإِيمَانِ؟

فَقُلْ: سِتَّةٌ وَهِيَ: أَنْ تُؤْمِنَ بِاللهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَمُلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَتُؤْمِنَ بِالْقَدَرِ خَيْرِهِ وَشَرِّهِ.

إِذَا قِيلَ لَكَ: مَا هُوَ الْإِحْسَانُ؟

فَقُلْ: هُوَ أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّهُ يَرَاك.

وَصَلَّى اللهُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ وَسَلَّمَ.

多黎泰泰尼



# بِسْ مِلْ الرَّحِيمِ

#### تَمْهِيدٌ(١)

قَالَ مُحَمَّدٌ لِأَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ: هلْ تَتَذَكَّرُ مَا دَرَسْتَهُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي مِنْ شَأْنِ وُضُوئِكَ وَصَلَاتِكَ؟

قَالَ إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ أَذْكُرُ ذَلِكَ جَيِّدًا، وَلَقَدْ عَرَفْتُ الْاسْتِنْجَاءَ وَالْاسْتِجْمَارَ كَمَا عَرَفْتُ صِفَةَ الْوُضُوءِ وَالْأَشْيَاءَ الَّتِي يَنْتَقِضُ بِهَا، وَعَرَفْتُ الصَّلَاةَ وَكَيْفِيَّتَهَا وَمَا يُبْطِلُهَا. وَحَفِظْتُ دُعَاءَ الْإسْتِفْتَاحِ وَالتَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ يَبْطِلُهَا. وَحَفِظْتُ دُعَاءَ الْإسْتِفْتَاحِ وَالتَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ يَبْطِلُهَا. وَحَفِظْتُ دُعَاءَ الْإسْتِفْتَاحِ وَالتَّشَهُّدَ وَالصَّلَاةَ

<sup>(</sup>۱) علىٰ الأستاذ أن يستعرض مع طلبته جميع ما درسوه في الصف الثاني ويطالبهم بالإجابة علىٰ جميع نقاطه.

عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْكِارٌ.

### آداب قضاء الحاجة

وَذَاتَ يَوْمِ خَرَجَ مُحَمَّدٌ مَعَ أَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ فِي رِحْلَةٍ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمَ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَابْتَعَدَ عَنْ أَخْيِه وَجَلَسَ وَأَرَادَ إِبْرَاهِيمُ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ فَابْتَعَدَ عَنْ أَخْيِه وَجَلَسَ مُسْتَقْبِلًا الْقِبْلَةَ وَبَعْدَ فَرَاغِهِ مِنْ قَضَاءِ حَاجَتِهِ.

قَالَ لَهُ أَخُوهُ مُحَمَّدُ: أَخْطأت يَا إِبْرَاهِيمُ فَلَا يَجُوزُ لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ وَلَا لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْضِيَ حَاجَتَهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ وَلَا لِلْمُسْلِمِ أَنْ يَقْضِي حَاجَتَهُ وَهُوَ مُسْتَقْبِلُ الْكَعْبَةِ وَلَا مُسْتَدْبِرُهَا تَكْرِيمًا لِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ كَمَا لَا يَجُوزُ الْبَوْلُ مُسْتَدْبِرُهَا تَكْرِيمًا لِبَيْتِ اللهِ الْحَرَامِ كَمَا لَا يَجُوزُ الْبَوْلُ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِ النَّافِعِ وَالْحَدَائِقِ الْعَامَّةِ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِ النَّافِعِ وَالْحَدَائِقِ الْعَامَّةِ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ فِي الطَّرِيقِ وَالظِّلِ النَّافِعِ وَالْحَدَائِقِ الْعَامَّةِ لِانْتِفَاعِ النَّاسِ بِهَا وَكَثْرَةِ ارْتِيَادِهِمْ لَهَا.

### الاستنجاء والاستجمار

مُحَمَّدٌ: عَرَفْتَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَنَّهُ بَعْدَ قَضَاءِ الْحَاجَةِ تَتَنَظَّفُ بِالْمَاءِ وَيُسَمَّىٰ اسْتِنْجَاءً، فَمَا الَّذِي يُجْزِئُ وَيَكْفِي

### عَنِ الْمَاءِ؟

إِبْرَاهِيمُ: يُجْزِئُ عَنْهُ الْإَسْتِجْمَارُ بِالْأَحْجَارِ وَالْوَرَقِ وَكُلِّ مُنَظِّفٍ طَاهِرٍ مُبَاحٍ.

مُحَمَّدٌ: هَلْ هُنَاكَ يَا إِبْرَاهِيمُ أَشْيَاءُ يَحْرُمُ الْإِسْتِجْمَارُ فَيَاءُ لَكُورُمُ الْإِسْتِجْمَارُ فَا.

إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ يَحْرُمُ الْإَسْتِجْمَارُ بِالْعِظَامِ، وَالرَّوْثِ، وَالرَّوْثِ، وَالْوَرَقِ الْمَكْتُوبِ فِيهِ كَلَامٌ مُحْتَرَمٌ.

### شُرُوطُ الْوُضُوءِ

مُحَمَّدٌ: عَرَفْتَ يَا إِبْرَاهِيمُ فِي الْعَامِ الْمَاضِي كَيْفِيَّةَ الْوُضُوءِ فَهَلْ تَعْرِفُ لَهُ شُرُوطًا؟

إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ أَعْرِفُ أَنَّ لِلْوُضُوءِ شُرُوطًا مِنْهَا:

١- النَّيَّةُ عِنْدَ الْوُضُوءِ لِقَوْلِ الرَّسُولِ ﷺ: «إِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ».

٧- كَوْنُ الْمَاءِ الَّذِي نَتَوَضَّأُ فِيهِ طَهُورًا.

٣- عَدَمُ مَا يَمْنَعُ وُصُولَ الْمَاءِ إِلَىٰ الْبَشَرَةِ مِنْ غَيْرِ عُدْرِ مِثْلُ الطِّينِ وَالْعَجِينِ.

### فُرُوضُ الْوُضُوءِ

مُحَمَّدُ: عَرَفْنَا بَعْضًا مِنْ شُرُوطِ الْوُضُوءِ وَنَوَدُّ أَنْ نَعْرِفَ فُرُوضَهُ.

إِبْرَاهِيمُ: فُرُوضُ الْوُضُوءِ سِتَّةٌ وَهِيَ:

١ - غَسْلُ الْوَجْهِ وَمِنْهُ الْمَضْمَضَةُ وَالْإِسْتِنْشَاق.

٢ - غَسْلُ الْيَدَيْنِ إِلَىٰ الْمِرْفَقَيْنِ.

٣- مَسْحُ جَمِيعِ الرَّأْسِ وَمِنْهُ الْأَذْنَانِ.

٤ - غَسْلُ الرِّجْلَيْنِ مَعَ الْكَعْبَيْنِ.

٥ - التَّرْتِيبُ.

٦ - الْمُوَالَاةُ.

#### أَوْقَاتُ الصَّلاةِ

مُحَمَّدٌ: بَعْدَ أَنْ عَرَفْنَا الْوُضُوءَ وَنُرِيدُ الصَّلَاةَ فَهَلْ تَعْرِفُ أَنَّ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ أَوْقَاتًا لَا تَصِحُّ إِلَّا فِيهَا؟ تَعْرِفُ أَنَّ لِلصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ أَوْقَاتًا لَا تَصِحُّ إِلَّا فِيهَا؟

إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ فَوَقْتُ الظُّهْرِ مِنْ زَوَالِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يَصِيرَ ظِلَّ كُلِّ شَيْءٍ مِثْلَهُ. وَوَقْتُ صَلَاةِ الْعَصْرِ مِنْ خُرُوجِ وَقْتِ صَلَاةِ الظُّهْرِ إِلَىٰ اصْفِرَارِ الشَّمْسِ. وَوَقْتُ الْمَغْرِبِ مِنْ غُرُوبِ الشَّمْسِ إِلَىٰ أَنْ يَغِيبَ الشَّفَقُ الْأَحْمَرُ. وَوَقْتُ الْعِشَاءِ مِنْ مَغِيبِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَىٰ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَىٰ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ إِلَىٰ فَلُوعِ الشَّفَقِ الْأَحْمَرِ التَّانِي إِلَىٰ فَلُوعِ الشَّمْسِ، هَذِهِ هِي أَوْقَاتُ الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ.

### شرُوطُ الصَّلاةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ لِأَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ: عَرَفْنَا أَوْقَاتَ الصَّلَوَاتِ الْمَفْرُوضَةِ فَهَلْ: تَعْرِفُ شُرُوطَ الصَّلَاةِ؟ إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ أَعْرِفُ أَنَّ لِلصَّلَاةِ شُرُوطًا تِسْعَةً هِيَ: الْأُوَّلُ: الْإِسْلَامُ: وَضِدُّهُ الْكُفْرُ، وَالْكَافِرُ عَمَلُهُ غَيْرُ الْأَوَّلُ: الْإِسْلَامُ: وَضِدُّهُ الْكُفْرُ، وَالْكَافِرُ عَمَلُهُ غَيْرُ مَقَبُولِ.

الثَّانِي: الْعَقْلُ: وَضِدُّهُ الْجُنُونُ، وَالْمَجْنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْجَنُونُ مَرْفُوعٌ عَنْهُ الْتَالِمُ حَتَّىٰ يُفِيقَ.

التَّالِثُ: التَّمْيِيزُ: وَضِدُّهُ الصِّغَرُ، وَحَدُّهُ سَبْعُ سِنِينَ ثُمَّ لِعَالَمُ الصَّغَرُ، وَحَدُّهُ سَبْعُ سِنِينَ ثُمَّ يُؤْمَرُ بِالصَّلَاةِ.

الرَّابِعُ: رَفْعُ الْحَدَثِ: وَمَعْنَاهُ الْوُضُوءُ وَمُوجِبُهُ الْرَّابِعُ: الْحَدَثُ.

الْخَامِسُ: إِزَالَةُ النَّجَاسَةِ مِنَ الْبَدَنِ وَمِنَ الثَّوْبِ وَمِنَ الثَّوْبِ وَمِنَ الْبَدِّنِ وَمِنَ الثَّوْبِ وَمِنَ الْبُقْعَةِ الْمُصَلَّىٰ عَلَيْهَا.

السَّادِسُ: سَتْرُ الْعَوْرَةِ: وَعَوْرَةُ الرَّجُلِ مِنَ السُّرَةِ إِلَىٰ السَّرَةِ إِلَىٰ السُّرَةِ وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا فِي الرَّكْبَةِ، وَالْمَرْأَةُ كُلُّهَا عَوْرَةٌ إِلَّا وَجْهَهَا فِي الصَّلَاةِ بِشَرْطِ أَلَّا يَرَاهَا رَجُلٌ غَيْرُ مَحْرَمٍ لَهَا.

السَّابِعُ: دُخُولُ وَقْتِ الصَّلَاةِ.

الثَّامِنُ: أَنْ يَسْتَقْبِلَ الْمُصَلِّي الْقِبْلَةَ لِقَوْلِهِ تَعَالَىٰ: ﴿وَحَيْثُ الثَّامِنُ: ﴿ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُوا وُجُوهَ كُمْ شَطْرَهُ ﴾ [البقرة: ١٥٠].

التَّاسِعُ: النَّيَّةُ وَمَحَلُّهَا الْقَلْبُ وَالتَّلَقُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ لِقَوْلِهِ وَالتَّلَقُّظُ بِهَا بِدْعَةٌ لِقَوْلِهِ وَالتَّاسِعُ: «إنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالنَّيَّاتِ».

#### أَرْكَانُ الصَّلاةِ

قَالَ مُحَمَّدٌ: لَقَدْ أَحْسَنْتَ فِي بَيَانِ شُرُوطِ الصَّلَاةِ فَهَلْ لِلصَّلَاةِ أَرْكَانٌ؟

إِبْرَاهِيمُ: نَعَمْ أَعْرِفُ أَنَّ لِلصَّلَاةِ أَرْبَعَةَ عَشَرَ رُكْنًا هِي:

١ - الْقِيَامُ مَعَ الْقُدْرَةِ.

٢- تَكْبِيرَةُ الْإِحْرَامِ.

٣- قِرَاءَةُ الْفَاتِحَةِ.

٤ - الرُّكُوعُ.

٥ - الرَّفْعُ مِنْهُ.

٦ - الشُّجُودُ عَلَىٰ الْأَعْضَاءِ السَّبْعَةِ.

٧- الإعْتِدَالُ مِنْهُ.

٨- الْجِلْسَةُ بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٩ - الطُّمَأْنِينَةُ فِي جَمِيعِ الْأَرْكَانِ.

١٠ - التَّرْتِيثِ.

١١- التَّشَهُّدُ الْأَخِيرُ.

١٢ - الْجُلُوسُ لَهُ.

١٣ - الصَّلَاةُ عَلَىٰ النَّبِيِّ عَلَيْهُ.

١٤ - التَّسْلِيمَتَانِ.

### واجبات الصلاة

قَالَ مُحَمَّدٌ لِإِبْرَاهِيمَ: أَمَّا وَقَدْ عَرَفْتَ شُرُوطَ الصَّلَاةِ وَأَرْكَانَهَا فَلَا بُدَّ أَنَّكَ تَعْرِفُ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ.

إِبْرَاهِيمُ: إِنَّنِي أَعْرِفُ وَاجِبَاتِ الصَّلَاةِ الثَّمَانِيَةَ وَهِيَ:

١ - جَمِيعُ التَّكْبِيرَاتِ غَيْرَ تَكْبِيرَةِ الْإِحْرَامِ.

٢- قَوْلُ (سُبْحَانَ رَبِّي الْعَظِيمِ) فِي الرُّكُوعِ ثَلَاثًا.

٣- قَوْلُ (سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَهُ) يَقُولُهَا الْإِمَامُ وَالْمُنْفَرِدُ.

٤ - وَقُوْلُ (رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ) يَقُولُهَا كُلُّ مِنَ الْإِمَامِ
 وَالْمَأْمُومِ وَالْمُنْفَرِدِ.

٥ - وَقَوْلُ (سُبْحَانَ رَبِّيَ الْأَعْلَىٰ) فِي السُّجُودِ.

٦ - وَقَوْلُ (رَبِّ اغْفِرْ لِي) بَيْنَ السَّجْدَتَيْنِ.

٧- وَالتَّشَهُّدُ الْأُوَّلُ.

٨- وَالْجُلُوسُ لَهُ.

قَالَ مُحَمَّدٌ لِأَخِيهِ إِبْرَاهِيمَ:

بَارَكَ اللهُ فِيكَ

عَلَى جِدِّكَ وَاجْتِهَادِكَ وَمَعْرِفَةِ أُمُورِ دِينِكَ.

必条条条心



|    | الجزء الأول      |
|----|------------------|
| o  | مقرر التوحيد     |
| ٧  | مقرر الفقه       |
| ٧  | الوضوء           |
|    | الصلاة           |
| ٩  |                  |
| ١٠ |                  |
| ١٠ | الصلوات المفروضة |
| 11 | مبطلات الصلاة    |
| 17 | الجزء الثاني     |
| 10 | مقرر التوحيد     |
| 10 | الأصول الثلاثة   |
|    |                  |

| ١٧ | العبادة                                                                                                         |
|----|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|    | مراتب الدين                                                                                                     |
| ١٧ | ١ - الإسلام                                                                                                     |
| ١٨ | ٢- الإيمان                                                                                                      |
| ١٨ |                                                                                                                 |
| 19 | مقرر الفقه                                                                                                      |
| 19 | الاستنجاء والاستجمار                                                                                            |
| ۲۰ | صفة الوضوء                                                                                                      |
| Y1 | الصلاة وكيفيتها                                                                                                 |
| ۲۳ | دعاء الاستفتاح                                                                                                  |
| 78 | التشمد والصلاة علم النبي                                                                                        |
| Yo | - N - 11 - N 1                                                                                                  |
| ** | مبطارت الصارة مبطارت الصارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة المبطارة ال |
| T9 | مة . الترج ا                                                                                                    |
| ۲۹ | معرفة الرب                                                                                                      |

|    | الجـــزء الشالــث                       |             |
|----|-----------------------------------------|-------------|
| ٣٣ |                                         |             |
|    |                                         |             |
| ٣٧ | ••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• | مقرر الفقه  |
| ٣٨ | الحاجة                                  | آداب قضاء   |
|    | والاستجمار                              |             |
|    | مروء                                    |             |
|    | ضوء                                     |             |
|    | لاةلاة                                  |             |
|    | لاةلاة                                  |             |
| ٤٣ | رة                                      | أركان الصا  |
| ٤٤ | سلاة                                    | و اجبات الع |
| ٤٦ |                                         | الفهرس      |

الجرزء الشالث

必需需等





## Radio Mountadassalafi

lien de la radio 24h/24 7jr/7

mixlr.com/mountadassalafi

Chaîne télégramme



👉 t.me/mountadassalafi